

### سنشوراننا الفصصية

| أبو الخيمة الزرقاء | +  | يا بياع السمسمية      | W   |
|--------------------|----|-----------------------|-----|
| اسرى الغابة        | 1  | حدثني يا ابي          | 7   |
| يوم عاد ابي        | ٦  | ملح ودموع             | ٥   |
| جدتي               | A  | صندوق أم محفوظ        | Y   |
| عازفة الكيان       | 1. | عنب تشرين             | ٩   |
| كائت هناك امرأة    | 14 | وكان مازن ينادي       | 3.3 |
| بابا مبروك         | 12 | يوم غضبت صور          | 17  |
| المعني الكبير      | 17 | الأنامل السحرية       | 10  |
| نور النهار         | 18 | جلجامش                |     |
| رنين الحناجر       | 1. | النسر الكرم           | 14  |
| اين العروس         | ** | النجمتان              |     |
| الغرفة السرية      | 71 | جزيرة الوهم           | TT  |
| الحاج بحبح         | 44 | النار الخفية          | 40  |
| دهليز الغرائب      | 44 | جوهرة الجواهر         | TY  |
| الصحائف السود      | ٣. | التجاريب              | TA  |
| كوب من العصير      | 27 | سلسلة من حكايات بيدبا | *1  |
| مغامرات أوليس      | 72 | المنجّم ، عصفور ،     | **  |
| اسطورة البحر       | 77 | وطلع الصباح           | 40  |
| لياس               | ** | الشريط المخمل         | TY  |
| الحب والربيع       | 20 | الشكبون               | 44  |
|                    |    | غرباء                 | ٤١. |
|                    |    |                       |     |

الثمن ٩٠٠ ق. ل

## ميخ الله جول ي



بيات الحكمة

هذه القصص مقتبسة بتصرّف من روائع القصص العالمي

## (الحدُّت وَالْرَّبَيْنِ

إِنّها حديقة فسيحة ، جميلة ، مكسوّة بالأعشاب الخضراء الطريّة ، وهي ملك لرجل أناني لا يُحبّ إلا فسه . كانت ملعباً للصغار ، يُرون بها عند عودتهم من المدرسة بعد ظهر كل يوم ، فيسرحون فيها ويمرحون في غياب صاحبها المسافر ، ويتمتّعون بأزهارها الحلوة الموزّعة بين الأعشاب . وفي الحديقة عدد من أشجار الفاكهة التي تُزهر في الربيع ، حراء زاهية ، وتحمل ثمارها الطيبة المغرية . تحط عليها العصافير الجميلة ، وتصدح بالغناء العذب الذي يحبّه الأولاد ، حتى إنّهم يتوقّفون عن اللعب ويصغون إليه ببراءة ومحبّة ، وينشدون :

\_ ما أُسعدَنا بهذه العصافير السعيدة!

ومضت سنوات عاد بعدها الرجل الأناني إلى منزله، فتنغَّصت بعودته حياة الصِّغار الهانئة. فها إن رآهم في الحديقة حتَّى صاح بهم:

جميع الحقوق محفوظة لـ ، بيت الحكمة »

\_ ماذا تفعلون هنا؟ إذهبوا عنِّي!

كان صوته خشناً قاسياً، أخاف الأولاد ففرُّوا هاربين فزعين. ثمَّ عمد إلى بناء سُورٍ عال حول الحديقة، ووضع عند مدخله لوحةً كتب عليها الكليات التالية: «ملك خاص . ألدُّخول ممنوع، من يدخل الحديقة يعرض نفسه للعقاب».

وبذلك بات الأولادُ لا يجدون لهم مكاناً للَّعب في غير الطريق. لكنَّهم لم يكونوا يحبُّون اللَّعب في الطريق، ليا فيها من غُبار وحصى. وطبيعيُّ أن يتحسَّروا ويحزنوا على الأيّام التي كانوا يلعبون فيها في الحديقة، وأن يكتفُوا بالتجوَّل حول جدارها العالى قائلين:

\_ ما كان أسعدتنا يوم كان صاحب الحديقة غائباً!

وفي السنة التالية عاد الربيع، وزهَتِ الأَرضُ بالأعشاب الخضراء، واكتست الأشجار بالزهور،

إلاَّ هذه الحديقة المسوَّرة، فقد ظلَّت قاحلة مغطّاة بالثلج: ألأعشابُ لم تنبت فيها، والزهور لم تتفتَّح، والعصافيرُ لم تقصد أشجارَها ولم تغنَّ. والأولاد لا يجرؤون على دخول الحديقة للَّعب. حتَّى بعض النباتات التي أفرخت عادت إلى الذَّبول حين شاهدت اللوحة التي تحرِّم على الأولاد دخول الحديقة!

ألصنّقيع والثلج كانا وحدّها في الحديقة. ألصّقيع كسا الأشجار باللّون الفضّيّ. والثلج غطّى الأعشاب ببياضه. وسرعان ما دعا الصّقيعُ والثّلجُ الرّيحَ لزيارتها، فجاءت ملتفّة بالفراء، وراحت تزأر في جوانب الحديقة، قويّة مجتاحة ما حولها. وسرّ الريحَ أنّ لها مثلَ هذه الفسحة الواسعة، فدعت البَرَدَ أن يتساقط لتستمع إلى وَقْعه. وجاء منهمراً تحمله الريح إلى هنا وهناك بسرعتها الشديدة، فغطّى الأرض بردائه.

ووقف صاحب الحديقة الأنانيُّ في نافذته يتعجَّب ويتساءل:

- لماذا تأخّر الربيع ؟ عسى أن يتغيّر الطقس، فتهدأ الريح، وتشرق الشمس، ويذوب الثلج، ويعود الدّفء.

غير أنّ الطقس لم يتغيّر. وبقيت هذه الحديقة خالية من أيّ حُبور أو دف، في حين أزهرت الأشجار في الحدائق الأخرى، وانتقلت إليها العصافيرُ تتفيّأ ظلالها من الشمس، وتشدو بألحانها العذبة. لقد رفضت العصافير أن تدخل أرض هذا الرجل الذي لا يحبُّ الصغار!

وفي ذات صباح كان هذا الرجل لا يزال مستلقياً في فراشه ، فسمع موسيقى حلوةً لم يسمع مثلها منذ أن حَرم الصغار من دخول حديقته . يا له من لحن عذب! لقد غاب صوت البرد ، وتوقّف زئير الريح ، وعادت الروائح العطريّة تفوح مالئة الجوّ. وظن الرجل أنّ الربيع قد أطل ، فقفز من فراشه ونظر إلى الخارج .

.. ورأى مشهداً رائعاً! عصفورٌ صغير يغنّي عند

النافذة؛ وصغارٌ دخلوا الحديقة من فتحة صغيرة في الجدار، وجلسوا على الأغصان؛ وأشجارٌ سرّها أن يعود إليها الصغارُ فأزهرت، وراحت أوراقها تتلاعب بهدوء فوق رؤوس الصغار؛ وطيورٌ مغتبطة تفرّ من مكان إلى آخرَ في الحديقة؛ وأزهارٌ تخرج من الأرض بين الأعشاب! مشهدٌ خلاّب، حبيب إلى النّفس، إلا زاوية في طرف الحديقة ما زالت هادئة خالية، فيها شجرة مغطّاة بالثلج، تحتها طفلٌ صغير عن التسلّق إلى الشجرة، ويشهق بالبكاء كلّها دعته الشجرة إلى الصعود إليها، فيحاول، ولكنّه دعته الشجرة إلى الصعود إليها، فيحاول، ولكنّه

ورقَّ قلب الرجل للطفل وقال لنفسه:

- أَلآنَ أَعلمُ تأخُّر الربيع. كم كنت أنانياً! كم كنت أنانياً! كم كنت قاسياً! سأحمل الطفل إلى الشجرة، وأهدم السُّور، وأسمح للصغار بأن يلعبوا في الحديقة. كم أنا نادم على ما فعلت !

وهبط الرجل إلى الحديقة بهدوء ، مُحاذراً أن يراه

الصغارُ. غير أنّهم فرّوا حين رأوه، خوفاً منه أن يؤذيهم، واختبأوا خارج السّور وهم ينظرون إليه. فعاد الشتاء إلى الحديقة على الفور. أمّا الصغيرُ الذي كان يقف تحت الشجرة فلم يهرب لأنّ عينيه كانتا مليئتين بالدموع، فلم ير الرجل قادماً نحوه. وحله الرجل ووضعه على غصن في الشجرة، فأزهرت، وتراكضت الطيورُ نحوها شاديةً, ومدّ الولد فراعيه، وطوّق الرجل وقبّله. ولما رأى الصغارُ الآخرون هذا المشهد أدركوا أنّ الرجل تغيّر، فأسرعوا عائدين إلى المحديقة، وعاد معهم الربيعُ.

بعد ظهر كلَّ يوم كان الناس يشاهدون هذا الرجلَ وهو يلعب مع الصغار في حديقته. لقد كان يتمتَّع بجال الربيع، بزهوره الفوّاحة، وبغناء العصافير الصادحة. غير أنَّ الأطفال كانوا أجلَ أزهار الحديقة، وأعذبَ ألحان العصافير!

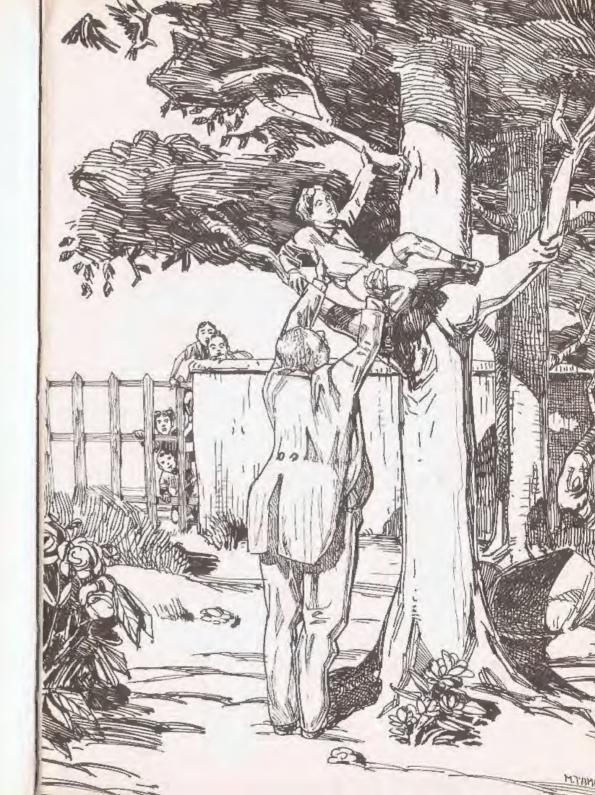

## النور الفررت

يُروى أنَّ جندياً تقدَّمت به السنَّ، فصرفه الملك من الخدمة، ولم يُعطِه مالاً يعيش به. وكان هذا الجنديُّ عاجزاً عن العمل ، فهام على وجهه حتى وجد نفسه في غابة ضلَّ فيها الطريق. وتوقَّفَ قليلاً، حائراً لا يدري ماذا يصنع. وما لبث أن لمح ضوءاً يسطع عن بُعدٍ ، فاتَّجه إليه. وصله مساءً وقد أنهكه السَّيرُ ، فإذا به أمام كوخ تسكنه عجوزٌ لا يعيش معها أحدٌ . طلب منها أن تسمَح له بأن يبيت ليلته عندها ، فرفضت في البداية ، وتوسل إليها ، فقبلت ، شريطة أن يَنكُش لها في الصباح الحديقة المجاورة لكوخها . ووافق الجنديُّ .

وفي صباح اليوم التّالي بدأ الجنديُّ بنكش الأرض. ولم ينته من عمله حتى المساء، فتوسَّل إلى العجوز أن تُبقيَه عندها ليلةً أخرى، لأنَّه مُتْعَبٌ لا يستطيع السير، ولا يعرف أين يذهب. وبعد حوار

وتوسُّل وافقتِ العجوزُ على استضافته شرط أن يقطع لها الحطب في اليوم التالي.

وفي اليوم التّالي قام الجنديّ إلى عمله باكراً، واستمرّ يعمل حتّى المساء. وعند الانتهاء من عمله كان مُرْهَقاً، فرجا العجوزَ أن تؤويه ليلةً ثالثة. ورضيت العجوز أن يبقى عندها مُقابلَ أن يأتيها بالضوء الأزرق الذي كان يسطع في قاع البئر القريبة من البيت.

وحين أطلَّ الصباح، سارت به العجوزُ إلى البئر، وربطته بحبل، ثمَّ أنزلته إلى القاع. فإذا به أمام قنديل صغير عجيب، يخرج منه ضوعٌ أزرقُ وهَاجٌ. وما إن أمسك الجنديُّ بالقنديل حتى أشارَ إلى العجوز بأن تسحبَه، ولكنها سحبَتْه إلى حيثُ باتت تستطيعُ أن تتناولَ منه الضوء، ولم تخرجُه من البئر، وقالت له:

\_ أُعطِني الضُّوء أوَّلاً.

غير أنَّ الجنديَّ خشيَ أن تكون العجوز قد نوتْ به شرّاً ، وأن تتركه في وسَط البئر، فرفض أن يعطيَها

الضوء قبل أن يخرج من البئر. فغضبت العجوز وتركت الحبل من يدها، فسقط الجنديُّ والضوءُ الى قاع البئر! وبعد لَحَظات أخذ الجنديُّ غليونَه من جيبه وأشعله بالضوء الأزرق ليدخِّنَ، وهو يعتقد أنَّه يعيش ساعاتِه الأخيرة بانتظار الموت.

وما إن أشعل الغليون حتى تصاعد منه دخان كثيف، ثم برز أمامه قَزِمٌ راح يتقدَّم منه. ثمَّ انحنى أمامه وسأله باحترام:

ـ ماذا تريد منّي أيُّها الجنديُّ ؟

بقي الجنديُّ جامداً ساكِناً ، لا يتحرَّكُ ولا ينطِق بكلمة ، لشدَّة دهشته لهَّا يرى . وأخيراً تمالَك نفسه ، وأجاب:

لا علاقة لي بك يا هذا ، ولا شُغلَ لي معك!
 فردً عليه القزم:

بلي! علي أن أقد م لك أيّة خدمة تشاء، وأنت
 سيّد الضّوء الأزرق!

وأراد الجنديُّ أن يجِرِّبَ القرْمَ ويمتحنَ صِدْقَه، فقال له:

\_ إذاً أرجوك أن تبذُل وسعك الإنقاذي من هذه البئر.

وما كاد ينهي كلامة حتى أمسكه القزم بيده وأصعده من البئر، والجنديُّ يحمل القنديل الأزرق بيده الأخرى.

و ١١ رأى الجنديُّ ما يفعله القزمُ من أعاجيبَ قال له:

\_ ألآن أرجوك أن تقدّم لي خدمة أخرى: ضع المرأة العجوز في مكاني في قاع البئر!

و بلمح البَصَر حقَّق القزمُ له أمنيَّته ، فإذا العجوزُ أسيرةٌ في بئرها لا تستطيع حَراكاً! ثمَّ دخل القزم والجنديُّ إلى البيت ، وراحا ينقلان ما يستطيعان حمله من الذَّهب الذي كانت المرأةُ العجوز قد جمعته في كوخها. و بعد ذلك ودَّعَ القزمُ الجنديَّ قائلاً:

\_ أنت سيِّدي، فإذا احتجتني الأمرِ ما فها عليك

إلاَّ أن تُشعلَ غليونك بالضوء الأزرق. وسأحضرُ الليك حالاً.

\* \* \*

كان سرور الجنديِّ عظياً إزاء ما تحقَّق له من ثروة، فقصد المدينة، حيثُ أمر أن تُخاط له الثيابُ الأنيقة، وأن يُشادَ له قصرٌ كبيرٌ فَخْم. وعند انتهاء العمل استدعى الجنديُّ القزمَ وقال له:

- لقد صرَفَني الملكُ من الخدمة حين كبرتُ في السّن ، ولم يُعطِني مالاً ، ولم يقدّم لي مساعدة ، بل تركني فريسة الجوع . والآن جاء دوري لأن ألقّنه درساً لا ينساه . أود منك أن تأتيني بابنته لتعمل خادمة عندي .

ولم يتردّد القرم لحظة ، بل قام لتوه إلى تنفيذ مشيئة الجندي . فلما نزلَ الليلُ أتى القرم بالأميرة إلى قصر الجندي ليلاً ، وهي نائمة ، وبعدما قضت ليلها في ترتيب القصر والقيام على خدمة الجندي أعادها القرم ، قُبَيْلَ الفَحْر ، إلى قصرها ، قبلَ أن تُفيق من نومها .

ولمّا أفاقت في الصَّباح كانت شديدة الانزعاج، وهي لا تدري أفي حُلُم كانت أم في يقظة. فتوجَّهت رأساً إلى والدها وقالتُ له:

يا أبي، رأيتُ الليلة ما يُشبهُ الحلم المزعج:
 رأيتُ أنّني حُمِلتُ إلى منزل جنديًّ، وأنّني قمتُ بخدمته.

واستغرب الملك الحكاية أوّل الأمر، وظنّها مجرّد حلم عابر. ولكنّه كان سيّى الظّنّ، شديد الشّك والحّدَر، فخشي أن يكون في الأمر سرّخطير. لذلك طلب من ابنته أن عَلا جيبها بحبوب الفاصوليا، وأن تُحدث في الجيب ثَقْباً. حتى إذا حُملت من بيتها مرّة أخرى تساقطت حبوب الفاصوليا في الطّريق، فيتبعها جنود الملك ويكنشفون المكان الذي حُملت إليه الأميرة.

وسمع القزم، بما له من قوّة خارقة، ما قاله الملك لابنته، فقرَّرَ أن يُفسِدَ على الملك خُطَّتَه. وفي المساء طاف في شوارع المدينة كلها، من غير أن يراه أحدٌ،



ونشر فيها حبوب الفاصوليا. ولما حلَّ الظَّلامُ حل الأميرةَ إلى قصر الجنديِّ كما فعل في الليلة السَّابقة. ولمّا أعادها قُبيلَ الفجر إلى قصر أبيها كانت حبوب الفاصوليا قد تساقطت من جيبها في الطَّرية، فاختلطتُ بالحبوب التي كان القرم قد نثرها في كلّ مكان.

في الصبّاح انتشر جنودُ الملك في الطّريق الذي يبحثون عن حبوب الفاصوليا، ليَعرفوا الطّريق الذي سلكَتْه الأميرةُ والبيتَ الذي حُملتْ إليه، ولكنَّ دهشتَهم كانت عظيمةً حين رأوا حبوب الفاصوليا تغَطّي طُرُقاتِ المدينة كلّها لا طريقاً واحدة، وحارُوا في أمرهم، ولم يعرفوا في أيِّ طريق ذهبتِ الأميرة، فعادوا إلى قصر الملك خائبن.

\* \* \*

غضبَ الملك أشدَّ الغضب، وأدركَ أنَّ في الأمرِ مكيدةً تستخفُّ به وتُعَرْقِلُ خُطَّته. ولكنَّه لم ييأس، بل خطرتْ بباله فكرةً أُخرى: فقد طلب من ابنته

أن تحمل معها في اللّيلة المقبلةِ حذاءها، وتتركّه في المنزل الذي تُؤخذ إليه. وسمع القزمُ، هذه المرَّةَ أيضاً، ما قاله الملك.

و لما دعا الجنديُّ القزمَ إلى أن يأتيه بالفتاة مرَّةً ثالثةً قال له القزم:

من المَّرُ صَعبٌ هذه المَّةَ. فقد أعدَّ المُلكُ خُطَّةً للإيقاع بك، ويؤسفُني أنَّني قد لا أستطيع إنقاذَكَ من الهلاك.

ولكنَّ الجنديَّ أصرَّ بعنادِ على أن ينفِّذَ القزمُ رغبتَه. وهكذا كان. فقد حُملتِ الفتاةُ إلى قصر الجنديِّ ليلاً، وأُعيدت إلى قصر أبيها فَجراً بعدما أَخْفَت حذاءها في بيت الجنديّ.

في الصَّبَاحِ أخبرتِ الأميرةُ والدها بما جرى، فأمر الجنودَ بتفتيش منازل المدينة كلِّها بحثاً عن الحذاء. ولمَّا سمع الجنديُّ بالخبر بحثَ عن الحذاء في بيته فلم يجده، لأنّ الأميرةَ كانت قد أحسنت إخفاءه. ولمَّا شعرَ باقتراب الجُند من قصره لجأ إلى الفرار، ناسياً

الضَّوَ الأَزْرِقَ في بيته. وما لبث الجنودُ أن أَلقُوا عليه القَبْضَ واقتادوه إلى السِّجن.

\* \* \*

فكّر الجنديُّ طويلاً بمصيره، وأدرك أنَّه هالك لا يُحالةً. وفي أحد الأيَّام وجد في أحد جيوبه قطعةً من المرب: فقد النَّقود، فخطرت له حيلة تمكّنه من المرب: فقد وعد أحد حرّاسه بإعطائه قطعة النقود إذا أتاه من قصره بعُلبة صغيرة كانت في غرفة نومه. فقبل الحارسُ تحت إغراء المال، وجاء الجنديَّ بالعلبة التي طلبها. وكان الجنديُّ قد وضع في هذه العلبة قنديله السحريَّ، فأخرجه منها سرَّا وأشعلَ غليونَه بالضّوء الأزرق، وفجأة ملأ الدخانُ المكانَ، وانتصبَ القرمُ أمامه كعادته وهو يقول:

لا تَخَفْ يا سيَّدي. كن رابط الجأش تَرَ خَيراً. إنَّا إيَّاك أن تُضيعَ القنديل.

بعد أيَّام جرت محاكمةُ الجنديِّ، فحكم عليه بالإعدام شنقاً. وفي فجر اليوم المعيَّن ِ لتنفيذ الحُكم

احتشدت الجُموعُ في ساحة المدينة حيثُ نُصِبَتِ المَشْنَقةُ ، وكان الملك وحاشيتهُ في طلبعة الحاضرين . ولمّا اعتلى الجنديُّ خشبَ المشنقة طلب من الملك أن يحقّن يسمح له بتدخين غليونه ، فوافق الملك على أن يحقّن له رغبته الأخيرة . وما إن أشعل الجنديُّ الغلبونَ حتى حضرَ القرْمُ ، فقال له الجنديُّ :

\_ فرِّقٌ هذه الجموع، واقبض على الملك!

وللحال فرَّقَ القزم جموعَ المحتشدين، فلم يبق منهم في الساحة أحد إلاَّ الملك، فقد حمله القزم إلى الجنديِّ وألقاه أمام قدميه، وراحَ الملكُ يتوسَّل إلى الجنديِّ أن يعفوَ عنه، فقبل الجنديُّ، شَرُّطَ أن يزوِّجه الملكُ بابنته، وأن يعيننه وليّاً للعهد فيتولَّى الحُكمَ من بعده...

... وهكذا كان!

## مَلْكَ يُرْتَبِيلِكِ

عاشت في قديم الزّمان ملكة شرّيرة لم يكن لها أيُّ همّ سوى الإيقاع بالناس وإلحاق الضّرر بهم. فكانت تَعِدُ كلّ مَن يتقدّمُ منها خاطباً ابنتها الجميلة أن تزوّجه بها، شَرْط أن يَحُلّ لُغْزاً تطرحُه عليه، أو أن يقوم بعمل تحدّده له. فإذا أخفق الخاطب فله أن يقوم بعمل تحدّده له. فإذا أخفق الخاطب فله الهلاك وكان جمال ابنتها فريداً، رائعاً، لا نظير له، فاندفع الكثيرون من الشّبّان إلى طلب يدها من أمّها، وهم يعرضون أنفسهم للموت في سبيل الحصول على الزّوجة الحسناء، والواقع أن عَشرات الحصول على الزّوجة الحسناء، والواقع أن عَشرات الشّبّان أخفقوا في حلّ ألغاز الملكة الشّريرة، فكان الشّبّان أخفقوا في حلّ ألغاز الملكة الشّريرة، فكان أن سلّمتهم الملكة إلى جلادها فقطع رؤوسهم.

وفي أحد الأيّام قرَّر أحدُ الشُّبَّان الأَشِدَّاءِ أَن يقومَ بالمحاولة، علَّه يُوفَق في الحصول على الأميرة زوجةً له. فجاء إلى والده يقول له:

أودُّ يا أبي لو تسمحُ لي بأن أتقدَّم من الملكة

وقبل الشابُّ باصطحابه.

وما إن قطعا مسافة قصيرة حتى وجدا رجلاً آخرَ منطرحاً على العُشب، وقد وضع إحدى أُذُنّيه إلى الأَرض. فسأله الشابُّ:

- \_ ماذا تفعل؟
  - ـ أصغي.
  - \_ إلى ماذا ؟
- \_ إلى كلَّ صوت في أنحاء العالم كلَّه. لا صوت يفوتني سَماعُه، مهما يكنْ ضعيفاً أو بعيداً.

وأراد الشابُّ أن يمتحنّه، فسأله:

- \_ أتستطيع أن تقول لي ماذا يجري الآن في بالاط الملكة ؟
- أسمع صوت سَنَّ السَّيف الذي يُعَدُّ لقطع رأس الخاطِب الجديد!

تعجَّبَ الشابُّ من الجواب، وقال للرجل:

\_ إتبعني. يبدو لي أنَّك ستكون ذا فائدة لي.

خاطباً يد ابنتها.

وصُعِق الوالدُ لهذه الرَّغبة، وردَّ بالرَّفض القاطع لعلمه أنَّ ذلك يعني نهايةَ ابنه الأكيدة. وجاء موقف الوالد صدمة عنيفة للشَّابِ أقعدتُ عن الحركة سنوات، وكادت أن تقضي على حياته. فها كان من أبيه، في النهاية، إلاَّ أن سمح له بالقيام بمغامرته.

\* \* \*

وسرعانَ ما نهض الشابُّ مُعافى، نشيطاً، يُمنِّي نفسه بالنجاح حيثُ أَخفق جميعٌ مَن سبقه. وودَّع والده، وامتطى جوادَه، وراح يسير به نحو قصر الملكة. غير أنَّه ما كاد يجتاز مسافة قصيرة حتى مرَّ برجل ضخم الجُنَّة ممدَّد على الأرض. فاستوقفه الرجلُ وطلب منه أن يأذَنَ له بمرافقته، وهو، في المقابل، مستعدُّ أن يُسديَ إليه خدمةً. وسأله الشابُّ عن الخدمة التي يستطيع أن يقدَّمها له، فقال:

\_ بوسعي أن أَنفُخَ جسمي فيزداد حجمه ألف مرّة عمّا هو عليه الآن. ثمّ إنّني لن أزعجَكَ أبداً.

وانطلق الثلاثة. وعلى مسافة غير بعيدة شاهدوا قدمين، لكنَّهم لم يشاهدوا الجسمَ والرأسَ إلاَّ بعد اجتياز مسافة أخرى. وهتف الشابُّ مندهشاً:

يا لك من رجل طويل القامة!
 ضحك الرَّجلُ وأَجاب:

- إنَّني أستطيع أن أطيل جسمي ليصبح أطول من أعلى جبل في الدُّنيا. سأفيدك إذا سمحت لي عرافقتك.

ولم يتردَّد الشابُّ، بل أجاب على الفور:

\_ إتبعْني.

وتابع الرجال الأربعةُ سيرهم إلى أن وصلوا مكاناً يجلِسُ فيه رجل معصوبُ العينين، فقال له الشابُ: 
- ألا تستطيع أن تتحمَّل النورَ؟ هل أنت ضعيف البَصر؟

\_ كلاّ. بصري قويٌّ جدّاً يحطَّم أيَّ شيء يقع عليه. لذلك أضع هذا الرباط على عبنيَّ. خذني معك

ـ إتبعْني.

وسار الرجال الخمسة حتى بلغوا بقعة واسعة تنتشر فيها الشمسُ المحرقة، وقد تمدَّد فيها رجل وهو يرتجف. فسأله الشابُّ:

ـ لماذا ترتجف والطقسُ حارٌ؟

- أنا أختلف عن غيري من الناس. شعوري بالحرارة بالبرودة يزيد مع تزايد الحرارة ، وشعوري بالحرارة يزداد مع ازدياد البرد. لا أستطيع أن أتنفّس فوق الجليد ، لشدّة الحرّ. أمّا في الأتّون المحرق فإنّني أشعر بالصّقيع!

- إنَّك رجلٌ غريبٌ حقّاً! إتبعني إذا شئت. وبعد مسيرة ساعاتٍ بلغ الرجال الستَّة مكاناً يقف فيه رجلٌ فارع العُنق، ثاقبُ البصر. فقال له الشابُّ:

\_ بماذا تحدّق نظرك؟

\_ لي عينان حادًتان، أستطيع أن أرى بها عبر

البحر الأحمر.

وعاد الشابُّ إلى رفقائه عابساً، منجهم الوجه، وقال:

- ألمهمَّةُ الأولى ليست سهلةً. ينبغي أن أستعيد للملكة خاتماً سقط من إصبعها في البحر. الأحمر. كيف يتيسَّر لي ذلك؟

وردًّ عليه الرجل الثاقب البصر:

\_ سأرى أين استقرَّ الخاتم.

وبعد لَحَظاتِ قال:

\_ أراه استقرَّ على رأس حجر حادٌّ.

وانبرى الرجل المديد القامة يقول:

بإمكاني أن آتيك به إذا رأيته.

هنا جاء دور الرجل الضخم الجنَّة، فقال:

- إنَّني أستطيع أن أسهِّلَ عليك هذا الأمرَ. ثمَّ انحنى فوق البحر، وفتح فاه، وشرب ماءه الحقول، ووراء الجبال والأودية، حتى آخر الدنيا. ولم يتردَّدِ الشابُّ في دعوتِه إلى السَّير معه.

وبلغ الشابُ المدينة التي تقيم فيها الملكة ، بعد سفر ثلاثة أيّام حسبَها أسابيع ، لا بل أشهراً. واستأذن رفقاءه الستّة ، ثمّ قصد قصر الملكة على التّو. ولما علم الحرّاس بغايته ، أخذوا يحاولون إقناعه بالعدول عن ذلك مؤكّدين له استحالَة الفوز. غير أنّه أصر ، فاستأذنوا الملكة . وأذنت له بالدخول ، وقد انفرجت أساريرُها ظنّا منها أنّ أمامها ضحيّة جديدة . وتقدّم الشابُ من الأمّ طالباً منها يد ابنتها ، عارضاً عليها أن يقوم بكلٌ ما تفرضه عيه في سبيل الوصول إلى أمنيّته . فأجابته الملكة بابتسامة لئيمة ماكزة :

سأطلب منك ثلاثة أشياء . نفلنها كلّها لتنال
 ابنتى زوجة لك .

\_ ما هو الشيء الأوَّل؟

\_ أُعِد لي الخام الذي سقط من إصبعي في قاع

الجِثّة:

\_ أليوم ستكون ضيفاً عليّ.

وحلَّ الرجل الضخم الجثَّة حزامَه، ونفخ جسمه ألف مرَّة. ولم يجد صعوبة في ازدراد الأبقار وتجرَّع الماء، حتى أنَّه طلب المزيد لإشباع نَهَمه وإرواء عطشه!

\* \* \*

تعجَّبت الملكة العجوز حين علمت أنَّه نفَّذ لها مطلبَها الثاني، وقالت:

- لم يستطع أحد قبلك أن يحقق ما حققته. بقي عليك أن تقوم بشيء ثالث. إعلم أنَّ مصيرك هو الموت إذا لم تقم بهذا العمل الأخير. سآتيك هذا المساء بابنتي إلى غرفتك، وأتركها معك. لك أن تطوقها بذراعيك، ولك أن تبقى ساهراً. على أنَّني سأعود عند منتصف الليل، وإذا لم أجد ابنتي معك كانت بذلك نهايتك.

وسُرَّ الشابُّ بهذا الشرطي، وظنَّ أنَّه سيستطيع أن

كلَّه، بحيث جفَّ البحر، وبات كالكهف. عند ذاك انحنى الرجل المديد القامة وتناول الخاتم بيده.

وسُرِّ الشابُّ بما جرى ، وحمل الخاتم وانطلق به إلى الملكة الأمِّ فرحاً بانتصاره. وما إن رأته يقدَّم لها الخاتم حتى أحسَّت بالدَّهشة. ولكنَّها تمالكت نفسها وقالت:

\_ أجلْ ، هذا هو الخاتم. لقد حقَّقت الطلب الأول. أمَّا الطلب الثاني فهو أن تأكل ثلاث مئة ثور ترعى أمام القصر ، بما فيها من لحم وعَظْم وشعر ، وأن تشرب أيضاً ثلاث مئة زجاجة ما في القبو . إنَّني سأقتلك إذا عجزت عن ذلك .

مل تسمحين بأن أدعو رفيقاً لي إلى هذه الوليمة؟ إنَّ وجود رفيق معي يزيد شهيَّتي.

\_ أجل! بوسعك أن تدعو شخصاً واحداً لا غير.

وعاد الشابُّ إلى رفقائه، وقال للرجل الضخم

يبقى ساهراً لحراسة فتاته. غير أنّه خشي أن تكون في الأُمر خِدعة ، فاستدعى مساعديه ونبّههم إلى ضرورة التيقّظ الشديد، ومَنْع الفتاة من مغادرة غرفته.

وعند حلول الظلام جاءت الملكة الداهية بابنتها ووضعتها بين ذراعي الشابِّ الخاطب، وخرجت. عند ذاك طوى الرجل المديد القامة نفسه والتف حول الشابِّ والفتاة على شكل دائرة، بينا وقف الرجل الضخم الجثّة عند الباب كي يَحولَ دون الخروج من الغرفة أو الدخول إليها. هكذا بقي الجميع نحواً من ساعة . . . . وأطلَّ القمر بأشعَّته الفضيَّة الساطعة ، وأضاء وجهَ الصبيَّة، فبانت فتنتها الرائعة. وراح الشابُّ يُملِّي نظرَه بهذا الجمال الساحر، حتَّى بلغت الساعة الحادية عَشْرَةَ ليلاً . عند ذاك عمدت الملكة ، التي كانت تترقب اللحظة الحاسمة، إلى ممارسة شَعْوَذتها السحريَّة، بحيث نام الجميع بتأثير هذه الشعوذة. وأفاق الشابُّ في الساعة الحاديةَ عَشْرَةَ والدقيقة الخامسة والأربعين ليجد ذراعيه ملتفَّتين على

فراغ. ولم يجدِ الفتاةَ إلى جانبه، فصرخ: \_ نهايتي باتت أكيدة!

وتحرَّك الرفقاء الستَّةُ، وأخذوا يفركون أيديهم أَلمًا وحزناً. ولكنَّ الرجل الحادَّ السَّمْع قال:

\_ إهدأوا! دعوني أصغي .... هاه! إنّها تجلِس في مكان ما على مسافة ثلاث مئة ساعة من هنا، وهي تَنْدُب حظّها . وَحْدَك أيّها المديدُ القامة تستطيع أن تصل إليها بخطوتين أو ثلاث.

\_ أجل. إنَّما يجب أن يرافقَني الرجل القوي البصر كي يحطِّم أيَّ حاجز يعترض طريقي.

وحمل الرجل المديد القامة زميلَه القويَّ البصر، وانطلق به. وبعد ثَوان قليلة كانا يقفان أمام الفتاة. مُّ حملاها وعادا بها إلى غرفة الشابِّ خلال لحظات.

وقُبَيْلَ الثانِيَةَ عَشْرَةَ بدقائق قليلة ، أقبلت الملكة وهي تحسب أنَّها منتصرة على الشابِّ. لكنَّها وجدت ابنتها أمامها لا تزال بين ذراعيه ، فقالت في نفسها:

\_ سحر هذا الشابِّ غَلبَ سحري ا



لم يبق أمامها إلا أن تسمح لابنتها بالزواج بالشَّابِّ. ولا بدُّ من تتويج رأسه بتاج الملك. لكنَّها همست في أذن ابنتها:

\_ عارٌ عليك أن تتزوُّجي هذا الشابُّ!

وانتفضت الفتاة لهذا الهمس، وقررت أن تطلب من الشاب شيئاً يُثبت به أنّه يستحقّها، وإلا فإنّها تثأر به لنفسها إذا أخفق. فدعت إلى إعداد ثلاث مئة حُزْمة من الحطب، ثمّ أمرت بإشعالها، وقالت للشاب إنّها لن تتزوّج به إلا بعد أن يدخل أحد رفقائه النار المشتعلة!

هنا جاء دور الرجل الذي يحسّ بالصقيع في الحرّ الشديد، وبالدّف، فوق الجليد. فرمى نفسه في الأتّون المشتعل. وعند انطفاء النار، بعد ثلاثة أيّام، كان هذا الرجل لا يزال يرتجف من شدّة البرد! وحيال ذلك لم يبق هنالك أيّ مَفَرِّ من القبول بالشابِّ زوجاً. غير أنّ الملكة الشريرة شاءت أن يستردّوا بأن يستردّوا

ابنتها قبل أن يتم الزواج. وسمع الرجل الحاد السمع ما همست به الملكة ، فحذ رفقاء من المكيدة. وما إن تقدم الجنود حتى عمد الرجل الضخم الجنّة إلى إفراغ الماء الذي في جوفه فأغرق الجنود ، في حين راح الرجل القوي البصر يحطم القوات والأمداد التي سارعت لنجدتهم.

\* \* \*

عند ذاك تقدَّم الرفقاء الستَّةُ من الشابِّ، وهنَّأوه بنجاحه، وطلبوا منه أن يأذن لهم بالرَّحيل بعد أن تحقَّق له ما يريده، أمَّا الشابُّ فذهب بفتاته إلى قرية صغيرة يعيش فيها راع يُعنى بماشيته، وقال لها:

- أتعرفين حقيقتي؟ هذا الراعي هو والدي. ينبغي علينا أن نساعده في عمله. إبدئي فوراً بالعمل.

وتركها هنا، وعاد إلى قصر الملكة الذي أصبح قصرَه. وبعد بضعة أيّام أرسل إلى زوجته رفيقاً له حَمَلها إليه، بينا كان هو ينتظرها باشاً مرحباً. فلمّا وصلت ضمّها بجنان وقال لها:

ـ لقد عانيتُ في سبيلك الكثيرَ. عرَّضت نفسي لخطر الموت. وكان عليكِ أن تعاني من التعب بعض ما عانيتٌ!

وضحك العروسان... واحتضنها بذراعَيه، وطبع على ثغرها قبلة الفوز... والحبّ!

## والفرسير والسيعين

فوق المدينة ، على ارتفاع شاهق ، وعلى قاعدة عالية ، يرتفع تمثال الأمير السَّعيد . والتَّمثال ملفوف بأوراق رقيقة من الذَّهب الشَّفَّاف ، وله عينان كُزُمُرُّدَتَين لامعتين ، وعلى مِقْبَض سيفه جوهرة حراء كبيرة .

ولقد أصبح هذا التّمثالُ مَوضِعَ إعجاب أهل المدينة كلّهم، وموضع تفكيرهم وأحاديثهم:

- ﴿ إِنَّه جميلٌ كَالطَّـاووس » ، يقـول عضـوٌ في الْحِلِس البلديَّة . ولكنَّه يُضيف: ﴿ إِنَّه قليلُ النَّفْع »!

- « لماذا لا تكون كالأمير السَّعيد؟ « هكذا قالت أمّ لابنها الصَّغير الذي كان كثيرَ الطّلبات، مضيفةً: « إنّ الأمير السَّعيد لا يطلُب أيّ شيء! «

ـ «أنا سعيدٌ لأنَّه يوجد في العالم شخص سعيد كهذا الأمير». هكذا عُمَّ أحدُ الرِّجال وهو يحدِّق

بالتِّمثال الرائع.

- « يبدو أنَّه مَلاكٌ » ، قال أطفالُ إحدى المؤسَّسات الخيريَّةِ وهم يتنزَّهون بملابسهم القِرْمِزيَّةِ المشرقة ، وبمراويلهم البيضاء النَّظيفة .

فسألهم المسؤولُ:

\_ وكيف عرفتم ذلك، وأنتم لم تَرَوا ملاكاً قطُّ؟

\_ أوه! بلي! لقد رأينا الملائكة في الأحلام.

ولكنَّ المسؤولَ قطّب جبينه، ووجّه إليهم نظرةً قاسية، لأنَّه لم يكن يرضى بأن يَحْلُمَ الأَطفال!

وفي ذات ليلة حلَّقت فوق المدينة سنُونُوة صغيرة تخلّفت عن رفيقاتها التي سبقتها في طيرانها إلى البلاد الدافئة منذ بضعة أسابيع. تأخّرت لأنّها كانت عالقة بحُب قصبة جيلة، لقيتها في أوّل الربيع وهي تطير فوق النهر مطاردة فراشة صفراء كبيرة. فهالت إليها ميلاً شديداً لرقّة خصرها الرائع، وتوقّفت عندها تتحدّث إليها. سألتها:

- أيكنني أن أعبّر لَكِ عن حبّي وصداقتي؟ فانحنت القصبة للطّائس انحناءة صغيرة. وراح الطائر يطير حولها... ويطير، ملامساً الماء بجناحيه، عديثاً فيه حَلَقاتٍ فضيَّة راغية. هكذا كان تعبيره عن تعلّقه بها. ثمّ استمرَّ يفعل ذلك طيلة الصَيف. أمّا الطيور الأُخرى فقالت:

يا لَه من حُبِّ مضحك! أَلقصبةُ لا تملك مالاً. ثم إنَّ لها أقارب كثيرين، وهذا أمرٌ مزعج.

والواقع أنَّ النهر كان مليئاً بالقصب. وعند حلول الخريف رحلت الطيورُ كلَّها في رحلتها السنويَّة المألوفة.

ولكنَّ طائرنا هذا، الذي بقي وحدَه، أخذ يحسُّ بالوحشة بعد رحيل الطيور الأخرى. ثمَّ بدأ يشعر بالمَلَل من حبيبته القصبة. وسرعانَ ما قال ذاتَ مرَّةٍ:

- ليس لديها ما تحدَّثني به. أخشى أن تكون حقاء، لأنّها تُغازل الرّيحَ باستمرار، إنحناءاتها للريح، كلّها هبّتْ، لطيفة أعترف بأنّها أليفة. غيرَ

أَنَّنِي أُحبُّ السفرَ، ويجب على حبيبتي أن تحبَّ السفر أيضاً، ولكنَّها لا نُحبُّ إلاَّ أن تبقى في مكانها.

وأخيراً سأل الطائرُ قصبتَه:

\_ أترحلينَ معي؟

وهزَّت القصبة رأسها رافضةً. لقد كانت شديدةً التعلُّق بمَنْبتها. فصرخ الطائر:

\_ لقد كنتِ تسخرين منّي إذاً! إنّني ذاهب إلى رفقائي. وداعاً!

ثُمَّ انطلق في الجوِّ. وظلَّ يطير طيلَةَ النهار، فوصل المدينة ليلاً.

اين أنامُ؟ أرجو أن تكون المدينة مُجهَّزةً بما ينزمني .

ورأى التمثالَ على القاعدة المرتفعة ، فقال لنفسه : ـ هنا سأقضي الليلَ . ألمكانُ رائع ، وفيه الكثيرُ من الهواء الطَّلْق .

مُّ حطَّ بين قدمي الأمير السعيد.

ـ « فِراشي من ذَهب »، قال لنفسه بهدوء، وهو ينظر فيما حولَه.

واستعدَّ للنوم ، لكنَّ قطرةً كبيرة من الماء سقطت عليه ، وهو يضع رأسه تحت جَناحه. فهتف:

- يا لهُ من شيء غريب! ليست في الجوّ غيمة واحدة. ألسّاء صافية، والنجوم مُشرقة. لكنّها تُمطر مع ذلك. ألطّقس رهيب حقّاً. لقد كانت القصبة تحبُّ المطر. هذا شأنها.

وسقطت عليه قطرة ثانية.

ما نفعُ التمثال إذا كان لا يستطيع أن يتَّقي المطرَ؟ يجب أن أبحث عن مَدْخَنةٍ جيِّدة.

وصمَّ أن ينطلق. غير أنَّ قطرةً ثالثة سقطت قبل أعلى، أن يفنسح جناحيه ليطير. فتطلَّع إلى أعلى، ورأى - ويا لشدّة دهشته ممَّا رأى! كانت عينا الأمير السعيد مليئتين بالدموع، وقد سال بعضها على خدّيه الذهبيّين. وجهه جميل جدّاً في ضوء القمر. ولم تمالك السنونوة أنْ أحسّت بالشفقة عليه.



### سألَتُه بلهفة وشوق:

- \_ مَن أنتَ؟
- ـ أنا المسمّى بالأمير السعيد.
- \_ ولماذا تبكي إذاً ؟ لقد بلَّلْتَني!

فردَّ التمثال قائلاً:

\_ لمَّا كُنتُ على قَيد الحياة، وكان لي قلبُّ بشريٌّ ، لم أكن أعرف ما هي الدموع. كنت أعيش في قصر لا همَّ فيه، حيثُ لم يكن يُسمح للحزن بالدخول. كنت ألعب مع رفقائي في الحديقة أثناء النهار. أمَّا في اللَّيل فكنت أترأس الاحتفالات الراقصة في البَهُو الكبير. وحولَ الحديقة كان يقوم جدار شديد الارتفاع. لم أكن أهمُّ بمعرفة ما يجري خلفه ، لأنَّ كلَّ شيء حولي كان جميلاً . كان رجال حاشبتي يدعونني الأمير السعيد، وكنت سعيداً حقّاً. هكذا عشت، وهكذا قضيت. ممَّ نصبوني تمثالاً بعد موتي، هنا، في مكان عال جداً، بحيث أستطيع أن أرى القُبِحَ كلُّه، والفقر كلَّه، في المدينة. قلبي

مصنوع من رصاص، ولكنَّني لا أتمالك أن أبكي.

- «ماذا؟ أليس هذا التمثالُ من ذهبِ كله؟» هكذا تساءلت السنونوةُ في نفسها . لقد كانت شديدةَ التّهذيب، ولم توجّه أيّة ملاحظة شخصيّة بصوت عال .

وعاد التمثال يتابع كلامه بصوت موسيقي منخفض:

منزل فقير. إحدى نوافذه مفتوحة ... أرى من منزل فقير. إحدى نوافذه مفتوحة ... أرى من خلالها امرأة جالسة إلى طاولة وجهها نحيل ومُتْعَب، يداها خشنتان وحراوان وقد نخرتها الإبر لأنها تعمل في التّطريز إنّها تطرّزُ الأزهار على فسطان من حرير لإحدى وصيفات الملكة لترتديه في حفلة البّلاط القادمة وفي سرير، في إحدى زوايا الغرفة ، البنها الصغير وقد طرحه المرض حرارته مرتفعة ، البنها الصغير وقد طرحه المرض حرارته مرتفعة ، وهو يطلب بعض عصير البرتقال والدته لا تملك ما تسقيه غير ماء النهر، وهو لذلك يواصل الصّراخ.

أَيْتُهَا السنونوةُ الصغيرةُ، هلاً حملت إليها الجوهرةَ الموجودة في مقبض سيفي؟ قدماي عالقتان بهذه القاعدة، وأنا لا أستطيع أن أتحرَّك فأذهب إليها،

### فأجابته السنونوة:

- في البلاد الدافئة ينتظرونني، هنالك في رفقاء الحقون فوق الأنهار، ويتحدّ شون إلى الزهرات الكبيرة. بعد قليل يصلون إلى قبر الملك العظيم ليناموا فيه. ألملك نفسه مسجّى هناك مُحنَطاً. نعشه المطلبيّ ملفوف بالكتّان الأصفر. وحول عنقه سلسلة من حجارة كريمة خضراء، شاحبة. ويداه كالأوراق الذابلة.

### فقال الأمير:

أيُّها الطائرُ، أيُّها الطائر، أيُّها الطائر الصغير!
 هلاَّ بقيتَ معي ليلةً واحدة، وأدَّيْتَ لي هذه الخدمة ؟
 ألولدُ شديدُ الظَّهِإ، والأمُّ عظيمة الحزن.

فردَّ الطائر:

- أذكر عن الأولاد ما لا يحببهم إلى . ففي الصيف الفائت كنت بجانب النّهر، وكان هنالك ولحدان فظّان شرّبران هما ابنا الطّحّان. راحا يقذفانني بالحجارة. لم يتمكّنا من إصابتي، بالطّبع، فنحن معروفون بالطّبران السريع. ثمّ إنّني أنتمي إلى فصيلةٍ مشهورة بسرعة حركتها. لكن عملها ذاك كان دليلاً على قلّة احترام.

هنا كَسا الحزنُ الشديد وجه الأمير السعيد، حتَّى أنَّ الطائر رثى له، فقال:

\_ أُلبردُ هنا شديد، ولكنَّني سأَبقى معك ليلةً واحدة، وأقومُ لك بهذا العمل.

فرح الأميرُ فرحاً شديداً، فتهلَّلَ وجهه، وقال: \_ شكراً لك أيُّها الطائر الصغير!

عند ذاك نقد الطائرُ المجوهرةَ الكبيرة من سيف الأمير، وحلّق بها فوق سطوح المدينة يحملها بمنقاره. ومرّ ببُرج الكنيسة حيث كانت تماثيل الملائكة

ومر ببرج الكنيسة حيث كانت عاتيل الملاتكة مصنوعة من الرّخام الأبيض؛ ومرّ بالقصر وسمع

عزف الموسيقى الراقصة ، وشاهد فتاة جيلة تخرج إلى الشرفة مع حبيبها ، وسمع الحبيب يقول لها : « ما أروع هذه النجوم ، وما أعظم الحب ! » وسمعها ترد عليه : « آمل أن يكون فسطاني مجهزاً للحفلة الكبرى ، لقد أمرت بتطريزه بالزهور . ولكن النساء العاملات بالتطريز شديدات الكسل » .

وطار فوق النهر، ورأى القناديل معلَّقة بأشرعة السفن. ومرَّ فوق شارع تجَّار المجوهرات، وسمع بينهم مساومة عنيفة، وهم يَزنون المجوهرات بميازين نُحاسيَة.

وأخيراً وصل إلى البيت الفقير، ونظر إلى داخله. كان الولد يتقلب على فراشه لشدّة الحُمّى، وكانت أمّة قد استسلمت للنوم من شدّة الإرهاق. تطلّع إلى الداخل، ثمّ وضع المجوهرة الكبيرة على الطاولة بجانب الكشتبان، وحوم بلطف حول السرير، ملطفاً حرارة الولد بهواء جناحيه. وسمع الولد يقول: ﴿ مَ أَشعر بالبرد! لا بدّ أنّني أنحسن ﴿ ، ثمّ غرق في نوم لذيذ بالبرد! لا بدّ أنّني أنحسن ﴿ ، ثمّ غرق في نوم لذيذ

هاديء.

وعاد الطائر إلى الأمير السعيد، وأخبره بما فعل، وقال:

- عجيبٌ ما بي! إنَّني أحسُّ بالدف، الشديد الآنَ، مع أنَّ الطقس شديدٌ البرودة.

- ذلك لأنَّك عملت عملاً صالحاً.

وراح الطائر يفكِّر، ثمَّ استسلم للنوم.

ولمّا أطل الفجر طارت السنونوة إلى النهر واستحمّت.

- « يا لها من ظاهرة غريبة » ، قال أستاذ علم الطيور ، وهو عرَّ فوق الجسر . « طائرٌ في الشتاء ! » ثمَّ كتب رسالة طويلة عن ذلك إلى صحيفة محليَّة .

- « اللَّيلةَ أبدأُ رحلتي للَّحاق برفقائي ». هكذا قال الطائر وهو شديد الاغتباط لذلك.

ثمَّ زار الأمكنة العامَّة، وقضى فترة طويلة على رأس قُبَّة الكنيسة، وهو يُصغي إلى طيورٍ أخرى

\_ يا له من زائر كبير مميّز!

وكان طبيعيًّا أن تحسُّ السنونوة بالسرور الشديد.

و لمّا أطلّ القمر عاد الطائر إلى الأمير السعيد وقال :

\_ هل تكلّفني بمهمّة ما في البلاد الدافئة ؟ سأبدأ رحلتي الآن.

\_ أَيُّها الطائر، أَيُّها الطائر، أَيُّها الطائر الصغير! ألا تبقى معي ليلةً أخرى ؟

منالك من ينتظر وصولي، غداً يطير رفقائي إلى الشلاّلات، حيث يستحمّون، ويعبثون بالماء، ويراقبون الحيوانات. وهنالك، على عروش كبيرة من الحجارة، تجلس العمالقة، وتراقب النجوم، ثمّ تطلق صرخة فرح حين تُطلّ نجمة الصبح. وعند الظهر تَردُ السّباع إلى النهر لتشرب، وعيونها لامعة، حادّة، وزئيرها يغطّي هدير الشلال.

قال الطائر. ثم أخذ ينتحب.

\_ أيَّها الطائر، أيَّها الطائر، يا طائري العزيزَ الصغير، إفعلْ ما آمُرك به!

واقتلعت السنونوة إحدى عبني الأمير، وحلَّقت طائرةً إلى غرفة المؤلّف. وكان الدخول إلى الغرفة سهلاً لوجود فتحة في السقف. واندفعت السنونوة من هذه الفتحة، ودخلت الغرفة. وكان الشابُّ قد دفن رأسه بين يديه، فلم يسمع رفيف جناحي الطائر، لكنّه، حين رفع رأسه، وجد الزمرُّدة الجميلة موضوعة على البنفسجات الذَّاوية، فقال لنفسه وقد بدأ يشعر بالسعادة:

ـ لقد بدأتُ أَحظى بالتقدير. هذه هديَّةٌ من أحد المعجَبين بي. بوسعي الآنَ أن أُنهي روايتي.

\* \* \*

وفي اليوم التالي قصد الطائر الميناء، وحطَّ على شِراع سفينة كبيرة، وأخذ يراقب البحَّارة وهم يُخرجون الصناديق الكبيرة منها بالحبال. كانوا كلَّما

- أيّها الطائر، أيّها الطائر، أيّها الطائر الصغير! هنالك، على مسافة منّا في المدينة، أرى شابّاً مُنحنياً على مكتب مغطّى بالأوراق، وفي كأس بجانبه جموعة من البنفسجات الذابلة. شعرُه أسمر اللّون، شفتاه حراوان، عيناه الكبيرتان حالمتان. إنّه يحاول أن يُنجز كتابة رواية لمدير المسرح، لكنّه يعجز عن الكتابة لشدّة ما به من البرد. لا نار في موقده. وقد أغمى عليه من الجوع.

فأجابه الطائر، وقد رقَّ قلبه لِما سمع:

معك ليلةً أخرى. هل أحمل إليه عبوهرةً ثانية ؟

- يؤسفني أن لا تكون لدي بجوهرة ثانية. عيناي هما كل ما تبقى لي. إنها مصنوعتان من زمرد نادر، مجلوب من الهند منذ ألف عام. إقلع إحداهما وخُذها له. إنه سيبيعها إلى الصائغ، ويشتري بثمنها طعاماً وحَطَباً، ويُكمل روايته.

ـ لا يمكنني أن أفعل ذلك بك، أيُّها الأمير العزيز،

أخرجوا صندوقاً يغنُّون: « شُدُّوا الحبال ». أمَّا الطائرُ فكان يغنِّي: « إنَّني ذاهب إلى البلاد الدافئة ». لكنَّ أحداً لم يُبال به.

وحين أطلَّ القمر، عاد الطائر إلى الأمير السعيد، وقال له:

\_ جئتُ أقول لك وَداعاً.

\_ أَيُّهَا الطائر، أَيُّها الطائر، يا طائري الصغيرَ العزيز! هلاَّ بقيتَ معى ليلةً ثالثة ؟

لقد جاء فصل الشتاء. ستسقط الثلوج بعد وقت قصير. أمّا في البلاد الدافئة فالشمس مشرقة فوق النخيل الأخضر، والتاسيح هانئة في الوحول ترقب ما حولها بكسل. رفقائي يصنعون لأنفسهم أعشاشا في هياكل بعلبك. ألحائم الهادلة تراقبهم. يجب علي أن أتركك أيها الأمير العزيز، ولكني لن أنساك. في الربيع القادم أجلب لك معي مجوهرتين أنساك. في الربيع القادم أجلب لك معي مجوهرتين أشد احراراً من المجوهرتين اللتين وزّعْت. ستكونان أشد احراراً من الوردة الحمراء. وستكون الزمردة

زرقاءَ كالبحر الواسع.

\_ في الساحة ، هناك ، بنت صغيرة تبيع علب الكبريت . سقطت العلب في الأقذار ، فتَلِفتْ . والدُها سيضربها إذا لم تعد ببعض النقود إلى البيت . لذلك أراها تبكي . إنّها لا تلبس حذاءً ولا جورباً . رأسها الصغير عار . إقلعْ عيني الأخرى ، وأعطها إيّاها لكي لا يضربها والدها .

- حسناً. سأقضي معك هذه الليلة أيضاً. إنَّها لا أستطيع أن أقلع عينك الثانية. ستصبح أعمى.

- أيُّها الطائر، أيُّها الطائر، أيُّها الطائر الصغير! إفعلْ ما آمرُك به.

واقتلعت السنونوة عين الأمير الثانية، واندفعت بها. ثمَّ حوّمت بجانب بائعة الكبريت، ووضعت المجوهرة بيدها. وصرخت البنت الصغيرة وقد نوقَفت دموعها:

يا لها من زجاجة صغيرة جميلة!
 وانطلقت نحو البيت وهي تضحك.

وعاد الطائر إلى الأمير، وقال له:

ـ لقد أصبحت الآن أعمى. لذلك سأبقى معك على الدَّوام.

فردَّ الأمير المسكين:

م كلاً أيّها الطائر الصغير . يجب أن تذهب إلى البلاد الدافئة .

\_ سأبقى معك دائباً ، قال الطائر. ونام عند قدمَى الأمير.

\* \* \*

وفي اليوم التالي بقي الطائر على كتفي الأمير، وهو يَروي له مشاهداتِه في بلدان أخرى . أخبره عن طيور الماء الحمراء التي تقف على ضفّتَي نهر «النيل» وتلتقط الأسهاك بمناقيدها؛ وعن «أبي الهول» القديم قدم العالم نفسه، العارف بكل شيء؛ وعن رجال يسيرون بقوافلهم ببطء، أو يستريحون أثناء الحرّ الشديد ويعبثون بسبّحاتهم الثمينة. ثمّ روى له أسطورة الشديد ويعبثون بسبّحاتهم الثمينة. ثمّ روى له أسطورة ملك جبال القمر، الأسود اللون، الذي يعبد بلورة ملك جبال القمر، الأسود اللون، الذي يعبد بلورة

كبيرة؛ وحكاية الحيَّة الخضراء الكبيرة التي تنام في شجرة النخيل، حيثُ يقدَّم لها الكهَّانُ طعاماً شهيّاً؛ وقصتة الأقزام الذين يتنقَّلون فوق بحيرة كبيرة على أوراق مبسَّطة، ويقتتلون مع الفراشات.

عند ذاك قال الأمير:

انك، أيها الطائر الصغير العزيز، تخبرني عن أمور عجيبة رائعة، لكن آلام الرجال والنساء هي أعجب من أيِّ شيء آخر, ليس كالبؤس لغزًا حلّق فوق مدينتي أيها الطائر الصغير، وأخبرني بما تراه فيها.

وحلّق الطائر فوق المدينة العظيمة ، فرأى الأغنياء يتنعّمون في منازلهم الجميلة ، بينا الشّحّاذون يجلِسون أمام أبواب هذه المنازل . وطار إلى الأزقّة المظلمة ، ورأى وجوه الأطفال وقد ابيضّت لشدّة جوعهم وهم يُجيلون أبصارهم بفتور وكسل . وتحت قنطرة جسر ، في أحد الشوارع المعتمة ، شهد ولدين نائمين متعانقين ، في محاولة منها لاتّقاء البرد ، وهما يقولان : هم محن جها : « لا

تياما هنا»! فخرجا يمشيان تحت المطر.

وعاد الطائر إلى الأمير وأخبره بما شاهده. فقال لأمير:

- إنَّني مغطى بقشرة رقيقة من الذهب. يجب عليك أن تنزعَها ورقة ورقة ، وأن توزَّعَها على فقراء المدينة . ألأحياء يحسبون دائماً أنَّ الذهب يمكن أن يجعلهم سعداء .

وراح الطائر ينتزع الذهب ورقة فورقة، إلى أن بات التمثال عارياً تماماً. ثمّ راح يوزّع هذه الورقات، واحدة بعد أخرى، على المساكين، فتورّدت وجود الأطفال، وأخذوا يضحكون ويلعبون في الشوارع وهم يهتفون: «عندنا الآن ما نأكله!»

\* \* \*

وتساقطت الثلوج، وجاء الصَّقيع، وظهرت الشوارع كأنَّها مغطَّاة بالفضَّة لشدَّة بريقها ولمعانها. وتدلَّت من سطوح المنازل قِطَعُ الثلج الطويلةُ الشبيهة بخناجرَ من بلَّورٍ. وكان الجميع يرتدون الفِراءَ.

وأخذ الأولاد يلبسون القُبَعاتِ القرمزيَّةَ ويتزحلقون على الجليد.

أمَّا الطائر الصغير المسكين فكان يحسُّ بالصقيع أكثرَ فأكثر ، لكنَّه كان يرفض أن يترك الأمير. كان حبُّه له كبيراً. وراح يلتقط فُتات الخبز من أمام باب الفرن حين لا يراه الخبَّاز، وكان يحاول أن يدفَّى، نفسه بالتَّصفيق بجناحيه.

وأخيراً أحسَّ بأنَّه سيموت. إلاَّ أنَّ قوَّةً باقية فيه مكَّنته من أن يطير إلى كتفي الأمير، ثمَّ تمتم قائلاً:

\_ ألوداع أيّها الأمير العزيز! أتأذن لي بتقبيل يدك؟

- إنَّني مسرور لأَنَّك ستذهب إلى البلاد الدافئة، أَيُها الطائر الصغير. لقد بقيتَ معي وقتاً طويلاً. لكنَّ يجب أن تقبِّلني في شفتيَّ لإنّني أحبُّك.

ـ لن أذهب إلى البلاد الدافئة. إنَّني مائت. ألموتُ أخو النوم، أليس كذلك؟

ثمَّ قبَّل الأمير السعيد في شفتيه وسقط ميتاً على قدميه .

وفي تلك اللحظة صدر عن التمثال صوت غريب كأن شيئاً فيه قد انكسر. لقد انشق قلبه المصنوع من الرصاص إلى قسمين. كان الصقيع شديداً جداً.

### \* \* \*

وفي الصباح الباكر كان رئيس بلديّة المدينة يسير في الساحة بصحبة أعضاء المجلس. ومرّوا بقرب القاعدة، فالتفت الرئيس إلى التمثال، وقال:

- \_ ما هذا؟ كم يبدو الأمير السعيد قذراً وقبيحاً!
- كم هو قذر وقبيح حقاً! ، قال أعضاء المجلس الذين كانوا يرددون ما يقوله الرئيس دائياً. ثم صعدوا إلى القاعدة لينظروا إليه.

### قال الرئيس:

- لقد سقطت المجوهرة من سيفه. لقد زالت عيناه. لم يعد مذهّباً. أَلحقيقةُ أنّه بات كالمتسوّل. - كالمتسوّل!، ردّد الأعضاء الآخرون.

\_ وهذا طائر ميت على قدميه. ينبغي أن نُصدر قراراً نحظر فيه على العصافير أن تموت هنا.

ثم دوَّن أمين السَّر الاقتراحَ..... وأزالوا التمثال. وقال أستاذ الفنَّ في الجامعة:

\_ لم يبق التمثال نافعاً لأنَّه لم يعد جميلاً.

ثَمَّ صهروا التمثال في فرن، وعقد الرئيس اجتاعاً للمجلس ليقرِّروا ما يفعلون بالمعدِن. وقال:

\_ لا بدَّ لنا من عَثال الخرَ بالطبع لكنَّه سيكون عثالاً لي.

- لا بل لي، قال آخرُ. ثَمَّ اختصموا فيا بينهم. وقال العمال في المصهر:

يا له من شيء غريب! هذا القلب الرصاصي المكسور لا يذوب في الفرن! يجب أن نرميه! 
ثم رموه في كومة تراب حيث كان الطائر الميت

## الفلاسطة المجانين!

شابٌ غَجَري، بقبّعته الأنيقة الغارقة في رأسه الأسود الشّعر، يدخل بوّابة القصر راكباً حاراً حقيراً، وعلى شفتيه أغنية مرحة. ولعلّه كان اجتاز البوّابة من غير أن يُثيرَ أيّ انتباه، أو أن يعترضه أحدٌ، لولا أنَّ صوت غنائه، ونهيق حماره، لفتا إليه نظر الحارس، فقال له:

\_ ماذا تريد؟ ألبابُ الخلفيُّ للشحَّاذين!

و بصوت خجول، متواضع، وطَرْفَةِ عينٍ، ردَّ عليه الشابُّ؛

لبلاد ، وأصنع رسوماً للسيّدات والسّادة في البيوت والقصور التي أمرٌ بها . لا ريب أنَّ سيّدك سمع بي . كثيرون يَتُوقون إلى خدماتي . غير أنَّني لا أحيد عن طريقي . إنَّني أذهب حيث أشاء ، وأرسم حيث أمرٌ .

- « إجلب في أغلى شيئين في المدينة »، قال الله لأحد ملائكته.

فجلب له الملاك القلب المصنوع من رصاص، والعصفور الميت.

وقال الله:

- لقد أحسنت الاختيار. ففي جنّي سيغرّدُ هذا العصفورُ الصغير أكثرَ فأكثر، وفي مدينتي الذهبيّةِ سيمجّدني هذا الأمير السعيد.



وكان لكلام الشاب تأثير على الحارس. لا مجال للإنكار بأن حالة الشاب تدل على فقره، وهو يتنقل على حاره. غير أن الفنانين غريبو الأطوار. هكذا سمع عنهم الحارس.

\* \* \*

وما إن ربط الشابُّ الغجري حمارة بوتد بجانب البوّابة، حتى قاده الحارس إلى سيّد القصر، وكما وقف الفنّان بحضرته، رفع قبّعته تحيّةً له، وانحنى أمامة بضع مرّات، إجلالاً له واحتراماً. ثمّ أخذ من حقيبة بالية معلّقة في كتفه صورة رائعة الجمال، مرسومة بمنتهى البراعة والدقّة والرشاقة، مزيّنة بخطوط دقيقة، ذات ظلال وأضواء أخّاذة ناعمة، حتى انّ صاحب القصر بادرة طالباً إليه أن يصنع رسهاً له ولزوجته ولعائلته تأتي في روعة هذه الصورة.

\_ سَمْعاً وطاعةً يا سيِّدي. إنَّ ذلك ليسعدني!

وكانت غبطة صاحب القصر عظيمةً ، حتى إنّه أقام احتفالاً كبيراً دعا إليه رجال حاشيته للاجتاع

رجالي بإعدامك.

وقالت امرأة عجوز، زوجة أحد النَّبلاء:

منذ زمن غير بعيد كنتُ أَجَلَ فتاة في البلاد. شعري كان أسود كجناح الغُراب، وبَشَرتي كانت بيضاء كالحليب. هكذا أريدك أن ترسمني. آمل أن لا تنسى ذلك!

وقال رجلٌ أصلع الرأس:

\_ منذ فترة وجيزة كان شعر رأسي كثيفاً ، أشقر اللون ، مجعّداً . سأكون ممتنّاً لك إن أنت أضَفْتَ ذلك إلى صورتي .

\* \* \*

ولم يخش الشاب التهديد ، ولم يُثره الترغيب ، لكنه أصر على أن يقوم بعمله وراء ستار كثيف ، يحجبه عن النبلاء ، بحيث لا يراه أحد من الجالسين وراءه . وزعم أنّه بذلك يستطيع أن يراهم على حقيقتهم . ثم أصر كذلك على أن لا يرى أحد عمله قبل إنجازه نهائيا .

بضيف الشرف، أو الرسّام الجديد، في بلاطه. وعرض الشابُّ الصورة التي فتنت سيّد القصر، فأثارت إعجاب الحاضرين جيعاً، فطلبوا منه أن يرسم لهم صورهم أيضاً. ولكنَّ عددهم كان كبيراً بحيث أنَّ الوقت اللازمَ لتحقيق أمنيَّاتهم جيعاً، فرداً فرداً، لا بدَّ أن يستغرق سنوات كثيرةً. عند ذاك قر رأي النبلاء على أن يصنع لهم الرسامُ صورةً واحدةً تضمُّهم مجتمعين. ووافق الشابُّ العجريُّ على ذلك، فوجدوا في قبوله مسايرةً لطيفة لهم.

وقام كلُّ واحد منهم بدفع نصيبه من كلفة الصورة مقدَّماً. وتمَّ الاتَّفاقُ على أن تكون الجلسة الأولى لبدء الرسم في صباح اليوم التالي.

وقبل أن يبدأ الرسَّام عمله، تحدَّث إليه عددٌ من النبلاء بُغية لفتِ نظره إلى أمور معيَّنة. فقال نبيلٌ بدين كان مفرط الوَلَع بالطعام والشراب:

م تأكّد وأنت ترسم لي صورتي أن تزيلَ عني بعض الشّحْم الذي أحمله. إذا لم تفعل ذلك أمرتُ

و بعد ذلك راح النبلاء يجتمعون في قاعة فسيحة ، خلف الستار ، يوماً بعد يوم ، وأسبوعاً بعد أسبوع ، وشهراً بعد شهر . كانوا لا يرون الرسام وهو يعمل ، لكنّه كان ينضم إليهم في مواعيد تناول الطعام . ولا شك أنّه تمتّع بمباهج الحياة معهم . غير أنّ المدّة طالت ، حتى أخذ سيّد القصر يقلق ...

وأخيراً أعلن الرسام انتهاء عمله ، وقبل أن يكون الاحتفال بإزاحة الستار عن الصورة في صبيحة اليوم التالي. وساد الصمت حين ظهر الرسام من وراء الستار. ثمَّ تكلَّم فيهم قبل إزاحته:

- سيّداتي، سادتي. لقد آن أوانُ مشاهدة الصورة التي بذلتُ أقصى جهدي في صنعها. إنّني واثق من أن جميع الطيّبين الذين يتحدّرون من أصول نبيلة سينظرون إلى عملي بتقدير واحترام. أمّا سواهم ممّن لا أصل لهم فلن يروا غير جدار لا رسم عليه.

وما كاد الشابُّ يُنهي كلمته الأخيرة حتى أزاح الستار.

وسادتهم الدهشة جميعاً حين لم يرّوا غير جدار أبيض لا رسم عليه. أحسّوا بالخجل والخيْري في قرارةً نفوسهم. ولكنَّ أحداً منهم لم يشأ أن يعترف بالواقع. ثمَّ راح كلٌّ منهم يهتف بحماسة مشيراً إلى شبهه على الجدار، ويعرب عن رضاه النامِّ عن صورته!

وفي ضجيج هذه الأصوات راح الرسام يتَجه نحو باب القاعة، حيث لقيه مهرِّج البلاط، وهو يضحك هازئاً، ويَثِب في الهواء، ويهزُّ عصا عَلَق فيها أجراساً صغيرة ترنُّ كلَّم اهتزَّت العصا، ويقول:

\_ لست من نسب رفيع ، لكنّني لست منافقاً . أو كُد لك ، وأعلن على رؤوس الأشهاد ، أنّني لا أرى غير جدار أبيض ، لا صورة عليه أبداً!

فردَّ عليه الشابُّ الغجريّ، وقد رقصت عيناه الساخرتان:

- إذا تكلَّم المجانين، وجب أن يرحل الحكماء. عند ذاك ركب الشابُّ العجريُّ حماره، ووضع قبَّعته على رأسه، وقد أخذت شرَّابتُها تتراقص، ثمَّ

خرج من القصر، ليعود إلى التنقُّل في طريقه بين قصرٍ وآخرَ، باحثاً عن حكمة جديدة.

# جماية لانسار

كان الراعي « فريد » يعيش في كوخه المنفرد في جبل عال . وكان لا يفتاً يُعنى ببقراته في أيّام الصّيف الدافئة الطويلة ، أو في أيّام الشتاء الباردة القصيرة ، ويعود في المساء إلى كوخه ويُعِدُّ عَشاءه ، ثمّ بنظّف الكوخ ويرتبه .

وفوق مدخل الكوخ كانت تتدلَّى ضَمَّةً من زَهَراتٍ حلوةٍ، يختار «فريد» كلَّ يوم واحدةً منها فيضعُها في قبَّعته الصغيرة المزركشة المصنوعة من القش ، ليدلَّل بذلك على قدرته على نسلَّق الجبال، إذ أنَّ الأقدامَ الضعيفة لم تكن تستطيعُ بلوغَ القِمَّة التي تنمو فيها هذه الزهراتُ الأنيقة.

وفي كلِّ مساء كان « فريد »، بعد أن يتناولَ عشاءه، وينظَّفَ كوخَه ويرتَّبَه، يعمد إلى تسلَّق القمَّة القائمة وراء الكوخ. هناك كان يجلِس بصبر

وهدوء، ينتظر أن تُطلَّ عليه « فريدة » ، حبيبته التي ينوي الزواج بها ذات يوم ، وكانت « فريدة » تسكن القمّة المقابلة عبر الوادي . وما إن تُطلَّ عليه « فريدة » حتى يلوِّح أحدُها للآخر ، تعبيراً عمّا يكنَّه من حبً وإخلاص . حتى إذا ما عادت « فريدة » إلى مسكنها بقي « فريد » وحد في موقعه يَحلُم ، ويُصغي إلى رنين أجراس أبقاره ، إلى أن يكتمل زَحْفُ الليلُ ببطئه المألوف ويَلف الوادي بوشاحه .

وفي كلِّ صباح أيضاً كان « فريد » يتسلَّق القمَّة لبرى « فريدة » ويقول لها « صباح الخير » ، قبل أن يبدأ عمله اليوميَّ ... هكذا مرَّت الأيَّام والأَسابيعُ والأَشهر بانتظام متاثل تماماً ، حتى كانت ذات للة ...

\* \* \*

. به في تلك الليلة أفاق « فريد » على أصوات غريبة بدا له أنَّها قادمة من غرفة مجاورة. كانت أصوات رجال يتكلَّمون بحرِّيَّة ، ومن غير خوف، كأنَّهم في منزلهم، لا أصوات همس كتلك التي

تصدر عن اللصوص حين يتسلّلون إلى البيوت في الليل.

نهض « فريد » من سريره ببط وهدوء ، وراح يسير على رؤوس أصابع قدميه ، متجنباً إحداث أي صوت . ثمّ خرج من غرفة نومه إلى شرفة على رأس الدرج ، مطلّة على قاعة فسيحة ، حيث مصدر الأصوات الغريبة المريبة .

ونظر إلى القاعة الفسيحة . كان المشهد الذي رآه غريباً حقاً! نار تشتعل في موقد ، وعلى ضوء ألسنتها لمتراقصة رأى ثلاثة رجال برؤوس صلْعاء ، يرتدون ثياباً سوداء . أطولهم كان يحرِّك سائلاً يغلي في قِدْر كبيرة مدلاَّة فوق النار ، وثانيهم ، وهو أقصرُ قامةً ، يصبُّ حليباً في القدر ، في حين كان ثالثهم ، وهو المعر قامةً .

ورأى « فريد » الرجلَ المديد القامة يُخرِجُ زجاجةً صغيرة من جيبه ، ويتفحّصها بدقّة ، ثمّ يُفرغ ما فيها في قدر الحليب السّاخن . ثمّ شهد الرجل المتوسّط القامة ينّجه نحو باب الكوخ ، ويفتحه على مصراعيه ،

ويأخذ شيئاً كالقرّن الطويل، لم يسبق الفريد اأن رأى مثله، ويضعُه في فمه، ويعزف نغباً لطيفاً محبّباً للردّد صداه في الأودية الهادئة المغمورة بضوء النجوم الساطع، وأحسّ الفريد الله أنّ في هذه الموسيقى الناعمة سحراً، لا سيّا وقد رأى أبقارَه تُقبل نحو الباب عند سماع هذا النداء العازف، ثمّ تتوقّف عنده مصغيةً للموسيقى الساحرة:

\* \* \*

بر في هذه اللحظات كان الرجل القصير القامة منهمكاً بتحريك المزيج الغالي. ثمّ راح، بعد حين، يردّد بعض الألحان، وهو يأتي بئلائة سطول ويملأها بالمزيج السائل. وهنا زادت دهشة « فريد » حين وجد لون الحليب يتغيّر في السطول، فهو أحمرُ في أحدها، وأخضرُ في الثاني، بينا بقي أبيض في السطل الثالث.

وما إن انتهت هذه العمليّة حتى التفت الرجل المديد القامة نحو « فريد »، من غير أن يبدو عليه أيّ استغراب، كأنّه كان عارفاً بوقوفه على الشرفة منذ البداية. وأوما اليه بيده أن يأتي إليه.

وشعر « فريد » بالخوف من هؤلاء الرجال الذين دخلوا كوخه في هذا الليل للقيام بهذه الأعمال الغريبة. وخشي أن يكونوا قد نَوَوا به شرّاً.

وطال تردُّده لحظات، ونفد صبرُ الرجل المديد القامة، وأوماً إليه بيديه مرَّةً أخرى، بشيء من العنف، ممَّا حَل (فريد ) على أن يتقدَّم نحوه برغم خوفه. وما إن اقترب (فريد ) حتى بادره الرجل بقوله:

أنت يا «فريد» رجل لطيف وقانع، تحب مذه التلال ، وتُعنى بأبقارك خير عناية. لذلك جئنا هذه الليلة نضعك أمام الخيارات التالية. بوسعك أن تختار الشراب من أحد هذه السطول: إذا شربت مما في السطل الأخضر اللون أصبحت عظيم الثراء؛ وإذا شربت ممّا في السطل الأحمر اللون أصبحت قوياً جبّاراً؛ أمّا إذا شربت ممّا في السطل الأبيض فإنّك متكون قادراً على عزف الأنغام السحريّة التي سمعتها من أخي منذ لَحظات ، إختر أيّ شراب تريد.



ولم يتردّد و فريد» في الاختيار. فقد استولت النّغَهات السحريّة على لُبّه، وسرعان ما رفع السطل الأبيض اللون إلى شفتيه، وشرب مقداراً كبيراً من الحليب المُحَلّى.

لقد أحسنت الاختياريا «فريد». فلو أنّك اخترت اللون الأحر، لقضيت على اخترت اللون الأحر، لقضيت على الفور. وكان لا بدّ بعد ذلك من مرور مئات السنين قبل أن يُعرض على أبناء الجبال مثلُ هذا المزمار الرائع؟

#### \* \* \*

وما إن حاول « فريد » أن ينكلّم حتى اختفى الرجال الثلاثة. غير أنّ المزمار بقي مُلقىً عند الباب إلى جانبه، ورفعه « فريد »، ووضعه في فمه ، ثمّ نفخ فيه. وكم كانت بهجته عظيمة حين صدرت عنه تلك الأنغام السحريّة التي تحرّك القلب ، وتسردّدت أصداؤها فوق رؤوس الجبال المضيئة.

وسرعان ما صنع «فرید » مزماراً آخر، شبیها

### الفائلة

### ١ - الحبّ والربيع.

 ١ - كيف كانت حال الأولاد قبل عودة صاحب الحديقة من سفره؟ وكيف أصبحت بعد عودته؟

 ٢ - لماذا لم يدخل الربيع حديقة الرجل الأناني؟ صف حالة هذه الحديقة.

٣ – ماذا سمع الرجل وهو مستلق في فراشه؟ وماذا رأى ١٦ نظر الى الحارج؟

٤ ــ لماذا بقيت شجرة واحدة في الحديقة مغطّاة بالثلج؟ من
 كان يقف تحتها؟ كيف كانت حاله؟

۵ - كيف انتقل الرجل من الأنانية إلى الحب؟ وما كانت نتيجة هذا التغير؟

### ٢ \_ أُلنُّور الأزرق.

١ ـ لماذا خرج الجنديُّ إلى الغابة؟ وماذا رأى؟

٢ - ما هي الشروط الثلاثة التي وضعتها العجوز للجندي لتسمح له بالمبيت في منزلها ؟

٣ ـ هل فطن الجندي لشرّ العجوز وهو في البئر؟ ماذا فعل؟
 وما كانت النتيجة؟

بذلك المزمار، وقدَّمه إلى « فريدة ». ثمَّ راح كلَّ منهما يعزف للآخر على مزماره من قمَّته. ولمَّا تزوَّجا راح أبناؤهما وأحفادهما يتعلَّمون العزف على المزمار الساحر.

هكذا وُجد المزمار... وهكذا كان عزفه الذي لا يزال صداه يتردُّد في الأودية.

### ٤ - الأمير السعيد.

١ \_ ماذا كان أهل المدينة يقولون عن التمثال؟

۲ ـ لماذا بقیت السنونوة وحیدة بعد ما رحلت صدیقاتها؟
 وهل رضیت طویلاً بالبقاء حیث کانت؟ لماذا؟

٣ ـ من هم الأشخاص الذين ساعدهم الأمير السعيد بوساطة السنونوة؟ وكيف ساعدهم؟

٤ \_ عل غادرت السنونوة الأميرَ السعيد؟ للذا؟

٥ \_ تحدَّث عن مصير السنونوة ومصير الأمير السعيد.

٦ ــ ما هي العبر التي استَفَدْتَها من تصرَّفات الأمير السعيد
 وأقواله؟

### ٥ \_ إذا نطق المجانين!

١ \_ صف الشابُّ الغجريّ.

٢ ـ ماذا طلب بعض النبلاء من العجري قبل رسم صورتهم؟
 غلى ماذا تدلُّك هذه المطالب؟

٣ \_ ماذا قال الغجري للنبلاء قبل الكشف عن الصورة؟

٤ \_ ماذا رأى النبلاء في الصورة؟ وماذا قالوا؟ لماذا؟

٥ \_ ماذا قال مهرّج البلاط؟ وإلى ماذا يومز قوله؟

٥ \_ عل كان القزم صالحاً ؟ ما هي الخدمات التي أدَّاها إلى الجنديُّ ؟

٣ - كيف انتقم الجندي لنفسه من فسوة الملك؟ وهل نجحت خطَّته؟ كيف؟

٧ \_ كيف نجا الجنديّ من الموت؟

### ٣ \_ ملكة تتسلّى!

١ الذا قُتل الكثيرون من الشَّبَان الراغبين في الزواج بابنة الشريرة؟

٢ ـ لماذا وافق الوالد في النهاية على رغبة ابنه؟

٣ \_ بماذا كان بمتاز كلِّ من الرجال الستَّة الذين رافقوا الشابَ الله قصر الملكة ؟

٤ ما هي المطالب التي تقدّمت بها الملكة من الشابّ الخاطب ؟ تكلّم بالتفصيل على واحد منها واذكر كيف استطاع الشاب أن ينجح فيه.

٥ \_ لماذا حل الشابُّ زوجتَه الأميرة إلى القرية؟

### محتوى الحتاب

| Y  | الحب والربيع     | 1 |
|----|------------------|---|
| 10 | ألنور الأزرق     | ۲ |
| TY | ملكة تنسلَّى!    | T |
| ٤٣ | ألأمير السُّعيد  | ٤ |
| 77 | إذا نطق المجانين | ٥ |
| ۷٥ | حكاية المزمار    | ٦ |
| AT | ألأسئلة          | V |

### ٦ - حكاية المزمار.

| ١ ــ ماذا كان ﴿ فريد ﴿ يضع في قبَّعته ؟ لماذا ؟               |
|---------------------------------------------------------------|
| ٣ _ ماذا كان ، فريد ، يفعل بعد أن يتناول عشاءه، وقبل أن       |
| بيدأ عمله في الصَّباح؟                                        |
| ٣ _ ماذا سمع « فريد » في اللَّيل ؟ وماذا رأى في القاعة        |
| الفسيحة ؟ ماذا كان يفعل كلِّ من الرِّجال الثلاثة ؟            |
| ٤ " كيف أثر النغم اللطيف على الحيوانات ؟ وهل هذا طبيعيٌّ ؟    |
| ٥ ـ بماذا خبَّر الرجل ﴿ فَرَيْداً ﴾ ؟ وماذا اختار ﴿ فريد ﴿ في |
| النهاية ؟                                                     |
| ٦ _ كيف حصل ، فريد ، على المزمار ؟ وكيف أصبح المزمار          |
| آلة منتشرة؟                                                   |

وكان الفراغ من طبع هذا الكتاب في مرم ٢ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٣ على مطابع دار غندور ش.م.م.

